## ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۞ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ يَرْشُدُونَ ۞ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ومادمت قد ذقت حلاوة ما أعطاك الحق من إشراقات صفائية في الصيام فأنت ستتجه إلى شكره سبحانه ، وهذا يناسب أن يرد عليك الحق فيقول : « وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب ، ونلحظ أن « إذا ، جاءت ، ولم تأت « إن ، فالحق يؤكد لك أنك بعدما ترى هذه الحلاوة ستشكر الله ؛ لأنه سبحانه يقول في الحديث القدسى :

« ثلاثة لا ترد دعوتهم ، الصائم حتى يفطر ، والإمام العادل ، ودعوة المظلوم ، يرفعها الله فوق الغيام وتفتح لها أبواب السهاء ، ويقول الرب : وعزى لأنصرنك ولو بعد حين ه(١) .

فهادام سبحانه سيجيب الدعوة ، وأنت قد تكون من العامة لا إمامة لك ، وكذلك لست مظلوماً ، إذن تبقى دعوة الصائم . وعندما تقرأ في كتاب الله كلمة «سأل» ستجد أن مادة السؤال بالنسبة للقرآن وردت وفي جوابها «قل» .

(من الآية ٢١٩ سورة البقرة)

وقوله

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُو ۗ ﴾

(من الأية ٢١٩ سورة البقرة)

<sup>(</sup>١) هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة .

## ○ VA1 ○○+○○+○○+○○+○○+○○

وقوله :

## ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ لَهُ لَمُ مَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ ﴾

(من الأية ٢١٥ سورة البقرة)

وكل «يسألونك» يأتى في جوابها «قل» إلا آية واحدة جاءت فيها «فقل» بالفاء، وهي قول الحق:

## ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ أَلِحْبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي ﴾

(من الأية ١٠٥ سورة طه)

انظر إلى الدقة الأدائية : الأولى « قل » ، وهذه « فقل » ، فكأن « يسألونك عن الخمر والميسر » يؤكد أن السؤال قد وقع بالفعل ، ولكن قوله : « يسألونك عن الجبال » ، فالسؤال هذا ستتعرض له ، فكأن الله أجاب عن أسئلة وقعت بالفعل فقال : « قل » ، والسؤال الذي سيأتي من بعد ذلك جاء وجاءت إجابته بـ « فقل » أي أعطاه جواباً مسبقاً ، إذن ففيه فرق بين جواب عن سؤال حدث ، وبين جواب عن سؤال سوف يحدث ، ليدلك على أن أحداً لن يفاجيء الله بسؤال ، « ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً » .

لكن نحن الآن أمام آية جاء فيها سؤال وكانت الإجابة مباشرة : « وإذا سألك عبادى عنى » . فلم يقل : فقل: إنّ قريب ؛ لأن قوله « قل » هو عملية تطيل القرب ، ويريد الله أن يجعل القرب في الجواب عن السؤال بدون وساطة « وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب » . لقد جعل الله الجواب منه لعباده مباشرة ، وإن كان الذى سيبلغ الجواب هو رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهذه لها قصة : لقد سألوا رسول الله : أقريب ربك فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟

لأن عادة البعيد أن يُنادى ، أما القريب فيُناجى ، ولكى يبين لهم القرب ، حذف كلمة « قل » ، فجاء قول الحق: « وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب ، وما فائدة ذلك

#### 調製 **○○+○○+○○+○○+○○+○** var **○**

القرب؟ إن الحق يقول: وأجيب دعوة الداع إذا دعان، ولكن ما الشروط اللازمة لذلك؟

لقد قال الحق: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ عَبَادَى ﴾ ونعرف أن فيه فرقا بين ﴿ عَبِيدٍ ﴾ وو عباد ﴾ ، صحيح أن مفرد كل منها ﴿ عبد ﴾ ، لكن هناك ﴿ عبيد ﴾ وو عباد ﴾ ، وكل من في الأرض عبيد الله ، لماذا ؟

لأن العبيد هم الذين يُقهرون في الوجود كغيرهم بأشياء ، وهناك من يختارون التمرد على الحق ، لقد أخذوا اختيارهم تمرداً ، لكن العبد هم الذين اختاروا الانقياد لله في كل الأمور . إنهم منقادون مع الجميع في أن واحدا لا يتحكم مني يولد ، ولا متى يموت ، ولا كيف يوجد ، لكن العباد يمتازون بأن الأمر الذي جعل الله لهم فيه اختياراً قالوا : صحيح يارب أنت جعلت لنا الاختيار ، وقد اخترنا منهجك ، ولم نترك هوانا ليحكم فينا ، أنت قلت سبحانك : « افعل كذا » ود لا تفعل كذا »

ولا يقول لك ربك: « افعل » إلا إذا كنت صالحاً للفعل ولعدم الفعل ، ولا يقول لك: « لا تفعل » إلا إذا كنت صالحاً لهذه ولهذه . إذن فكلمة « افعل » و« لاتفعل » تدخل في الأمور الاختيارية ، والحق قد قال « افعل » و« لاتفعل » ثم ترك أشياء لا يقول لك فيها « افعل » وه لا تفعل » ، فتكون حراً في أن تفعلها أو لا تفعلها ، اسمها « منطقة الاختيار المباح » ، فهناك اختيار قُيد بالتكليف بافعل ولا تفعل ، واختيار بقى لك أن تفعله أو لا تفعله ولا يترتب عليه ضرر ؛ فالذي أخذ الاختيار وقال : يارب أنت وهبتني الاختيار ، ولكنني تركت لك يا واهب الاختيار أن توجه هذا الاختيار كها تحب ، أنا سأتنازل عن اختياري ، وما تقول لى : « افعل » سأفعله ، والذي تقول لى : « لا تفعله » لن أفعله .

إذن فالعباد هم الذين أخذوا منطقة الاختيار، وسلموها لمن خلق فيهم الاختيار، وقالوا لله : وإن كنت مختاراً إلا أنني أمنتك على نفسي . إن العباد هم الذين ردوا أمر الاختيار إلى من وهب الاختيار ويصفهم الحق بقوله :

## ○ VAT ○○+○○+○○+○○+○○

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَمْهِلُونَ قَالُواْ سَلَنَمُا ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ مُجَدًّا وَقِينَمَا ۞ ﴾

( سورة الفرقان )

هؤلاء هم عباد الرحمن، ولذلك يقول الحق للشيطان في شأنهم:

﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُّ ﴾

(من الآية ٤٢ سورة الحجر)

إذن فللشيطان سلطان على مطلق عبيد ؛ لأنه يدخل عليهم من باب الاختيار ، ولم تأت كلمة « عبادى » لغير هؤلاء إلا حين تقوم الساعة ، ويحاسب الحق الذين أضلوا العباد فيقول :

﴿ وَأَنَّمُ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي ﴾

(من الآية ١٧ سورة الفرقان)

ساعة تقوم الساعة لا يوجد الاختيار ويصير الكل عباداً ؛ حتى الكفرة لم يعد لهم اختيار . وحين يقول الحق : « وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ، فالعباد الذين التزموا لله بالمنهج الإيماني لن يسألوا الله إلا بشيء لا يتنافى مع الإيمان وتكاليفه .

والحق يقول: وفليستجيبوا لى ، ؛ لأن الدعاء يطلب جواباً ، ومادمت تطلب إجابة الدعاء فتأدب مع ربك ؛ فهو سبحانه قد دعاك إلى منهجه فاستجب له إن كنت تحب أن يستجيب الله لك و فليستجيبوا لى ، وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى في كلمة و الداع و ولا يتركها مطلقة ، فيقول: وإذا دعان و فكأن كلمة و دعا ، تأتى ويدعو بها الإنسان ، وربما اتجه بالدعوة إلى غير القادر على الإجابة ، ومثال ذلك قول الحق :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ . . ( 111 )

( سورة الأعراف )

وقوله الحق :

﴿ إِن تَدْعُوهُم لا يسمعُوا دُعَاءَكُم . . (11) ﴾

( سورة فاطر )

فكأن الداعى قد يأخذ صفة يدعو بها غير مؤهل للإجابة ، والحق هنا قال : \* أجيب دعوة الداع إذا دعان \* أما إذا ذهب فدعا غير قادر على الوفاء، فالله ليس مسئولاً عن إجابة دعوته .

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن الإنسان يدعو بالخير لنفسه ، وأنت لا تستطيع أن تحدد هذا الخير ؛ لأنك قد تنظر إلى شيء على أنه الخير وهو شر ، وما دمت تدعو فأنت تظن أن ذلك هو الخير ، إذن فملحظية الأصل في الدعاء هي أنك تحب الخير ، ولكنك قد تخطىء الطريق إلى فهم الخير أو الوسيلة إلى الخير ، أنت تحب الخير لا جدال ، لذلك تكون إجابة ربك إلى دعائك هي أن يمنع إجابة دعوتك إن كانت لا تصادف الخير بالنسبة لك ، ولذلك يجب ألا تفهم أنك حين لا تجاب دعوتك كما رجوت وطلبت أن الله لم يستجب لك فتقول : لماذا لم يستجب الله لي؟ . لا لقد استجاب لك ، ولكنه نحى عنك حمق الدعوة أو ما تجهل بأنه شر لك . فالذي تدعوه هو حكيم ؛ فيقول : « أنا سأعطيك الخير ، والخير الذي أعلمه أنا فوق الخير الذي تعلمه أنت ، ولذلك فمن الخير لك ألا تُجاب إلى هذه الدعوة » .

وأضرب هذا المثل ـ ولله المثل الأعلى ـ : قد يطلب منك ابنك الصغير أن تشترى له مسدساً ، وهمو يظن أن مسألة المسدس خير ، لكنك تؤخر طلبه وتقول له : فيما بعد سأشترى لك المسدس إن شاء الله ، وتماطل ولا تأتيه بالمسدس ، فهل عدم مجيئك بالمسدس له على وفق ما رأى هو منع للخير عنه ك

#### O VA DO+OO+OO+OO+OO+O

إن منعك للمسدس عنه فيه فائدة وصيانة وخير للابن .

إذن، فالخير يكون دائماً على مقدار الحكمة في تناول الأمور ، وأنت تمنع المسدس عن ابنك ، لأنك قدرت أنه طفل ويلهو مع رفاقه وقد يتعرض لأشياء تخرجه عن طوره وقد يتسبب في أن يوذيه أحد ، وقد يؤذى هو أحداً بمثل هذا المسدس .

وكــذلك يكون حظك من الدعاء لا يُــستــجاب لان ذلك قــد يرهقك أنت . . والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولاً ١ ﴿ ﴿ ٢

( سورة الإسراء )

ولذلك يقول سبحانه :

﴿ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ 📆 ﴾

( سورة الأنبياء )

والعلماء يقولون : إن الدعاء إن قصدت به الذلة والعبودية يكون جميلاً ، أما الإجابة فسهى إرادة الله ، وأنت إن قدرت حظك من الدعاء في الإجابة عليه فأنت لا تُقدر الأمر . إن حظك من الدعاء هو العبادة والذلة لله ؛ لأنك لا تدعو إلا إذا اعتقدت أن أسبابك كبشر لا تقدر على هذه ، ولذلك سالت مَنْ يقدر عليها ، وسألت مَنْ يملك ، ولذلك يقول الله في الحديث القدسى :

« مَنْ شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ١١٠١ .

ولنتعلم ما علَّمَهُ رسول الله لعائشة أم المؤمنين . لقد سألت رسول الله إذا صادفت

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في تاريخه .

#### 

ليلة القدر فقالت : إن أدركتني هذه الليلة عاذا أدعو ؟

أنظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد علّم أم المؤمنين عائشة أن تدعو بمقاييس الخير الواسع، فقال لها : «قولى : اللهم إنك تحب العفو فاعف عنى ه(١) .

ولا يوجد جـمال أحسن من العـفو ، ولا يوجد خيـر أحسن من العفـو ، فلا أقول : أعطنى ، أعطنى ؛ لأن هذا قد ينطبق عليه قول الحق :

﴿ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشُّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولاً ١ ﴾

( سورة الإسراء )

فَمَنْ يَقُولُ : لقد دعوت ربى فلم يستجب لى ، نقول له : لا تكن قليل الفطنة فمن الخير لك أنك لا تُجاب إلى ما طلبت، فالله يعطيك الخيـر فى الوقت الذى يريده.

وبعد ذلك يترك الحق لبعض قضايا الـوجود فى المجتمع أن تجيبك إلى شىء ثم يتبين لك منه الشـر ، لتعلم أن قبض إجابته عنك كان هو عـين الخير ، ولذلك فإن الدعاء له شروط ، فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى الطيب من الرزق .

فقد جاء فى الحديث الشريف عن أبى هريرة قوله : \* ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء : يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغُذى بالحرام فأتى يستجاب له \*(٢) . إن الرسول يكشف أمامنا كيف يفسد جهاز الإنسان الذى يدعو ، لذلك فعدم إجابة الدعوة إما لأن جهاز الدعوة جهاز فاسد ، وإما لأنك دعوت بشىء تظن أن فيه الخير لك لكن الله يعلم أنه ليس كذلك ، ولهذا يأخذ بيدك إلى مجال حكمته ، ويمنع عنك الأمر الذى يحمل لك الشر .

وشيء آخر ، قد يحجب عنك الإجابة ، لأنه إن أعطاك ما تحب فقد أعطاك في خير الدنسيا الفانية ، وهو يحسبك فيُبقى لك الإجابة إلى خير الباقية ، وهذه ارتقاءات

 <sup>(</sup>۱) هذا لفظ الترمذى ، وقال حديث حسن صحيح ، وأخرجه الحاكم فى مستدركه ، وقال صحيح على شرط الشيخين .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه .

#### O VAV DO+OO+OO+OO+OO+O

لا ينالها إلا الخاصة ، وهناك ارتقاءات أخرى تتمثل في أنه ما دام الدعاء فيه ذلة وخضوع، فقد يطبق الله عليك ما جاء في الحديث القدسي : « ينزل الله تعالى في السماء الدنيا فيقول : مَنْ يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه ؟ ثم يقول : مَنْ يقرض غير عديم ولا ظلوم ه(١).

ولأن الإنسان مرتبط بمسائل يحبها ، فما دامت لم تأت فهو يقول دائماً يا رب. وهذا الدعاء يحب الله أن يسمعه من مثل هذا العبد، فيقول : إن من عبادى من أحب دعاءهم فأنا أبتليهم ليقولوا : يا رب . إن الإنسان المؤمن لا يجعل حظه من الدعاء أن يجاب ، إنما حظه من الدعاء ما قاله الحق :

#### ﴿ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاؤُكُمْ . . (٧٧) ﴾

( سورة الفرقان )

إن معنى الربوبية والمربوبية أن تقول دائماً : ﴿ يَا رَبِ ﴾ . وأضرب هذا المثل ـ ولله المثل الأعلى ـ الأب قد يعطى ابنه مصروف اليد كل شهر ، والابن يأخذ مصروف اليد الشهرى ويغيب طوال الشهر ولا يحرص على رؤية والده . لكن الأب حين يعطى مصروف اليد كل يوم ، فالابن ينتظر والده ، وعندما يتأخر الوالد قليلاً، فإن الابن يقف لينتظر والده على الباب ؛ لقد ربط الأب ابنه بالحاجة ليأنس برؤياه .

والحق سبحانه يضع شرطاً للاستجابة للدعاء ، وهو أن يستجيب العبد لله سبحانه وتعالى فيما دعاه إليه . عندئذ سيكون العباد أهلاً للدعاء ، ولذلك قال الحق في الحديث القدسى : « مَنْ شغله ذكرى عن مسالتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين هذا) .

ومثال ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام حين أُلقى في النار ، قال له جبريل : الك حاجة ؟ . لم ينف أن له حاجة ، فلا يوجد استكبار على البلوى ، ولكنه قال

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم وأبو داود والترمذي .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاری فی تاریخه .

لجبريل: أما إليك فلا ، صحيح أن له حاجة إنما ليست لجبريل ، لأنه يعلم جيدا أن . نجاته من النار المطبوعة على أن تحرق وقد ألقى فيها ، هى عملية ليست لخلق أن . يتحكم فيها ولكنها قدرة لا يملكها إلا من خلق النار . فقال لجبريل : أما إليك فلا ، وعلمه بحالى يغنى عن سؤالى . لذلك جاء الأمر من الحق :

## ﴿ قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَنُمَّا عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ ١٠٠

( سورة الأنبياء )

ولنتعلم من الإمام على كرم الله وجهه حين دخل عليه إنسان يعوده وهو مريض فوجده يتاوه ، فقال له : أتتاوه وأنت أبو الحسن . قال : أنا لا أشجع على الله .

إذن فقوله : و وإذا سألك عبادى عنى فإن قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى و تعنى ضرورة الاستجابة للمنهج ، و وليؤمنوا بى اى أن يؤمنوا به سبحانه إلها حكيها . وليس كل من يسأل يستجاب له بسؤاله نفسه ؛ لأن الألوهية تقتضى الحكمة التى تعطى كل صاحب دعوة خيراً يناسب الداعى ، لا بمقايسه هو ولكن بمقاييس من يجيب الدعوة .

ويذيل الحق الآية بقوله: « لعلهم يرشدون » فها معنى « يرشدون » ؟ إنه يعنى الوصول إلى طريق الخير وإلى طريق الصواب. وهذه الآية جاءت بعد آية « شهر رمضان الذى أنزل فيه القران هدى للناس » كى تبين لنا أن الصفائية فى الصيام تجعل الصائم أهلًا للدعاء ، وقد لا يكون حظك من هذا الدعاء الإجابة ، وإنما يكون حظك فيه العبادة ، ولكى يبين لنا الحق بعض التكليفات الإلهية للبشر فهو يأتى بهذه الآية التى يبين بها ما يحل لنا فى رمضان .

يقول الحق:

المُهُ أَحِلَ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِيَاسُّ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ هُنَّ لِيَاسُّ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ مَّخْتَانُونَ الْمُعْ وَأَنتُمْ لِيَاسُّ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْنَ بَسُرُوهُنَ انفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْنَ بَسُرُوهُنَ وَاللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ يَتَبَيَّن لَكُم وَابْتَعُوا مَا حَتَب اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ يَتَبَيْنَ لَكُم وَابْتَعُوا مَا حَتَب اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ يَتَبَيْنَ لَكُم وَابْتَعُوا مَا حَتَب اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَى يَتَبَيْنَ لَكُم وَابْتُو مِنَ الْفَالِمُ وَلَا تُعْرَفُونَ فِي الْمَسْتِحِدِ اللَّهُ الْمُنْ وَلَا تُبَيْشُرُوهُ مَن وَأَنتُهُ عَلَيْهُ وَنَ فِي الْمَسْتِحِدِ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهُ مَن وَأَنتُهُ عَلَيْكُونَ فِي الْمَسْتِحِدِ اللَّهُ وَلَا تَبْتِيمُ وَهُمْ لَا تَقْرَبُوهُمْ لَا تَقْرَبُوهُمْ لَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ فِي الْمَسْتِحِدِ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ فِي الْمَسْتِحِدِ اللَّهُ عَلَيْ وَلَا تَبْتِيمُ وَهُمْ الْكَالِلَة يُبْتِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّه الْمُعَلِيم اللَّهُ وَلَا تَعْرَبُوهُمُ الْكَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعْمِي اللَّهُ الْمُعْمِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ

بعد أن أورد لنا الحق آداب الدعاء ومزجها وأدخلها في الصوم ، يشرح لنا سبحانه آداب التعامل بين الزوجين في أثناء الصيام ، ويأتي هذا التداخل والامتزاج بين الموضوعات المختلفة في القرآن لنفهم منه أن الدين وحدة متكاتفة تخاطب كل الملكات الإنسانية ، ولا يريد سبحانه أن تظهر أو تطغى ملكة على ملكة أبدا .

يقول الحق : وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ، وساعة تسمع وأحل لكم ، فكأن ما يأتي بالتحليل كان محرماً من قبل . والذي أحله الله في هذا القول كان المحرم عينه في الصيام ، لأن الصيام إمساك بالنهار عن شهوة البطن وشهوة الفرج ، فكأنه قبل أن تنزل هذه الآية كان الرفث إلى النساء في ليل الصيام حراماً ، فقد كان الصيام في بدايته إمساكا عن الطعام من قبل الفجر إلى لحظة الغروب ، ولا اقتراب بين الزوجين في الليل أو النهار . فكان الرفث في ليلة الصيام محرماً . وكان يحرم

عليهم الطعام والشراب بعد صلاة العشاء وبعد النوم حتى يفطروا .

وجاء رجل وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهبت فلم أجد أهلى قد أعدوا لى طعاما ، فنمت ، فاستيقظت يا رسول الله فعلمت أنى لا أقدر أن آكل ولذلك فأنا أعان من التعب ، فأحل الله مسألتين : المسألة الأولى هي : الرفث إلى النساء في الليل ، والمسألة الثانية قوله الحق : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود من الفجر » أى كلوا واشربوا إلى الفجر حتى ولو حصل الأبيض من الحيط الأسود من الفجر » أى كلوا واشربوا إلى الفجر حتى ولو حصل منكم نوم ، وهذه رخصة جديدة لكل المسلمين مثلها مثل الرخصة الأولى التي جاءت للمسافر أو المريض ، كانت الرخصة الأولى بخصوص مشقة الصوم على المسافر أو المريض ، أما الرخصة الجديدة فهي عامة لكل مسلم وهي تعميق لمفهوم الحكم .

وقد ترك الحق هذا الترخيص مؤجلا بعض الشيء لكى يدرك كل مسلم مدى التخفيف ، لأنه قد سبق له أن تعرض إلى زلة المخالفة ، ورفعها الله عنه ، وانظر للأية القرآنية وهى تقول : « هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم » .

كلمة ، تختانون أنفسكم ، هذه تعلمنا أن الإنسان لم يقو على الصوم كل الوقت عن شهوة الفرج ، فعندما تركك تختان نفسك ، ثم أنزل لك الترخيص ، هنا تشعر بفضل الله عليك .

إذن فبعض الرخص التي يرخص الله لعباده في التكاليف: رخصة تأتي مع التشريع ، ورخصة تخفيفية تأتي بعد أن يجيء التشريع ، لينبه الحق أنه لولم يفعل ذلك لتعرضتم للخيانة والحرج «علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم » وانظر الشجاعة في أن عمر رضى الله عنه ، يذهب إلى النبي ويقول له: أنا يا رسول الله ذهبت كما يذهب الشاب ، والذي جاع أيضا يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: إنه جاع ، وجاء التشريع ليناسب كل المواقف ، فنمسك نهاراً عن شهوتي البطن جاع ، وجاء التخفيف إنما شهوتي البطن والفرج ، وهذا التخفيف إنما جاء بعد وقوع الاختيان ليدلنا على رحمة الله في أنه قدر ظرف الإنسان ، « أحل لكم ليلة

#### 9 va 20+00+00+00+00+0

الصيام الرفث إلى نسائكم » ، و « الرفث » هو الاستمتاع بالمرأة ، سواء كان مقدمات أو جماعاً . . « هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » .

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا عملية التحام الرجل والمرأة بكلمة الله ، و( اللباس » هو الذى يوضع على الجسم للستر ، فكأن المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة واللباس أول مدلولاته ستر العورة . فكأن الرجل لباس للمرأة أى يستر عورتها ، والمرأة تستر عورته ، فكأنها عملية تبادلية ، فهذا يحدث في الواقع فهما يلتفان في ثوب واحد ، ولذلك يقول : ( باشروهن » أى هات البشرة على البشرة .

إذن، فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن المرأة لباس ساتر للرجل ، والرجل لباس ساتر للمرأة ، ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يظل هذا اللباس سترأ بحيث لا يفضح شيئاً من الزوجين عند الآخرين . ولذلك فالنبى عليه الصلاة والسلام يحذرنا أن يحدث بين الرجل وأهله شيء بالليل وبعد ذلك تقول به المرأة نهاراً ، أو يقول به الرجل ، فهذا الشيء محكوم بقضية الستر المتبادل .

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ٥ . وما دام هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ، فيكون من رحمة التشريع بالإنسان وقد ضَمَّ الرجلَ والمرأة لباس واحد وبعد ذلك نطلب منهما أن يمتنعا عن التواصل .

إذن، فقوله : « تختانون انفسكم » كان مسألة حتمية طبيعية ، ولذلك قال الحق بعدها : « فتاب عليكم » ومعنى « تاب عليكم » هو إخبار من الله بأنه تاب ، وحين يخبر الله بأنه تاب ، أى شرع لهم التوبة ، والـتوبة كـما نعـرف تأتى على ثلاث مراحل : يشرع الله التوبة أولا ، ثم تتوب أنت ثانيا ، ثم يقبل الله التـوبة ثالثا ، «وعفا عنكم » لانه ما دام قد جعل هذه الـعملية لحكمة إبراز سـمو التشـريع فى التخفيف ، فيكون القصد أن تقع هنا وأن يكون العفو منه ـ سبحانه ـ .

ويقول الحق : ﴿ فَالْآنَ بِاشْرُوهُنَ وَابْتَغُـوا مَا كَتَبِ الله لَكُم ﴾ فلم يشــأ أن يترك المباشرة على عنانها، فقال: أنت في المباشرة لابد أن تتذكر ما كتبه الله، وما كتبه الله

هو الإعفاف بهذا اللقاء والإنجاب ، فالمرأة تقصد إعفاف الرجل حتى لا تمتد عينه إلى امرأة أخرى ، وهو يقصد أيضاً بهذه العملية أن يعفها حتى لا تنظر إلى غيره ، والله يريد الإعفاف في تلك المسألة لينشأ الطفل من هذا اللقاء على أرض صلبة من الطهر والنقاء .

وحتى لا يتشكك الرجل فى بضع منه هم أبناؤه ، والحق سبحانه يريد طهارة الإنسان ، فكل نسل يجب أن يكون محسوباً على من استمتع ، وبعد الاستمتاع ، عليه أن يتحمل التبعة ، فلا يصح لمسلم أن يستمتع ويتحمل سواه تبعة ذلك ، فالمسلم يأخذ كل أمر بحقه . « فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم » أى ما كتب الله من أن الزواج للإعفاف والإنجاب . وفى ذلك طهارة لكل أفراد ما كتب الله على الله عليه وسلم :

وفى بضع أحدكم صدقة . قالوا يا رسول الله : أيأتى أحدنا شهوته ويكون له أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر ه(١).

ويتابع الحق: « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود » أى إلى أن يتضح لكم الفجر الصادق . وكان هناك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذانان للفجر ، كان بلال يؤذن بليل ، أى ومازال الليل موجوداً ، وكان ابن أم مكتوم يؤذن في اللحظة الأولى من الفجر ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فإن سمعتم أذان ابن أم مكتوم فأمسكوا » . لكن أحد الصحابة وهو عدى بن حاتم قال : أنا جعلت بجوارى خيطاً أبيض وخيطاً أسود ، وأظل آكل حتى أتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود . فقال له : إنك لعريض القفا ( أى قليل أتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود . فقال له : إنك لعريض القفا ( أى قليل الفطنة ) فالمراد هنا بياض النهار وسواد الليل .

ويتابع الحق : «ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد». لقد كانوا يفهمون أن المباشرة في الليل حسب ما شرع الله لا تفسد

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم وأبو داود ، وأحد .

الصوم , ولكن كان لابد من وضع آداب للسلوك داخل المسجد أو لأداب سنة الاعتكاف التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان . لهذا أوضح الحق أن حلال المباشرة بين الرجل وزوجته هو لغير المعتكف وفي غير ليل رمضان . أما المعتكف في المسجد فذلك الأمر لا يحل له ، ومعنى الاعتكاف هو أن تحصر حركتك في زمن ما على وجودك في مكان ما ، ولذلك يقولون : و فلان معتكف هذه الأيام ، أي حبس حركته في زمن ما في مكان ما ، وليس معنى ذلك أن الاعتكاف مقصور على العشر الأواخر من رمضان فقط ، ولكن للمسلم أن يعتكف في بيت الله في أي وقت .

واختلف العنباء في الاعتكاف ، بعضهم اشترط أن يكون المرء صائباً حين يعتكف ، واشترطوا أيضا أن يكون الاعتكاف لمدة معينة ، وأن يكون بالمسجد ، وقالوا : إن أردت الاعتكاف ، فاحصر حركتك في مكان هو بيت الله .

وكثير من العلماء يقولون : إنك إذا دخلت المسجد تأخذ ثواب الاعتكاف مادمت قد نويت سنة الإعتكاف ؛ بشرط ألا تتكلم في أي أمر من أمور الدنيا ؛ لأنك جئت من حركتك المطلقة في الأرض إلى بيت الله في تلك اللحظة ، فاجعل لحظاتك لله . ولذلك حينها رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا ينشد ضائته في المسجد ـ أي شيئا قد ضاع منه ـ فقال له : « لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا ه(١) .

لماذا ؟ لأن المسجد مكان للعبادة ، ولذلك أقول لمن يحدثني في المسجد بأى شيء يتعلق بحركة الحياة : « أبشر بأنها لن تنفع » ؛ لأنك دخلت المسجد للعبادة فقط ، إن لحظة دخولك المسجد هي لحظة جثت فيها لتقترب من ربك وتناجيه ، وتعيش في حضن عنايته ، فلهاذا تأتي بالدنيا معك ؟ وليكن لنا في أحد الصحابة قدوة حسنة ؛ كان يقول : كنا نخلع أمر الدنيا مع نعالنا . وزاد صحابي آخر فقال له : وزد يا أخي أننا نترك أقدارنا مع نعالنا .

انظر إلى الدقة ، إن الصحابي المتبع لا يخلع الدنيا مع نعله فقط على باب المسجد ، ولكن يخلع أيضاً قدره في الدنيا . فيمكن أن تأخذك الدنيا ساعات اليوم

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه.

#### OO+OO+OO+OO+OO+O V4£ O

الكثيرة، والمسجد لن يأخم منك إلا الوقت القليل ، فضع قدرك مع نعلك خارج المسجد ، وادخمل بلا قدر إلا قدر إيمانك بالله . واجلس في المكان الذي تجده خالياً، فلا تتخط الرقاب لتصل إلى مكان معين في المسجد . فأنت تدخل بعبودية لله وقد يأتي مجلسك بجانب من يخدمك ، والصغير يقعد بجانب الكبير ، ولا تلحظ لك قدراً إلا قدرك عند الله .

إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث ينتهى به المجلس . أى عندما يجد مكاناً له ، وهذا خلاف زماننا حيث يحجز إنساناً مكاناً لإنسان آخر بالسجادة ، وقد يدخل إنسان ليتخطى الرقاب ، ويجلس فى الصف الأول وهو لا يعلم أن الله قد صف الصفوف قبل أن يأتى هو إلى المسجد . وما دمنا سنترك أقدارنا فلا تقل أين سأجلس وبجوار مَن ؟ بل اجلس حيث ينتهى بك المجلس ولا تتخط الرقاب . وانو الاعتكاف ولا تتكلم فى أى أمر من أمور الدنيا حتى لا تدخل فى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يبارك الله لك فى الضالة التى تنشدها وتطلبها .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فى المسجد فى العشر الأواخر من رمضان ، فهل معنى ذلك أن الاعتكاف لا يصح إلا فى المساجد ؟ لا ؛ إن الاعتكاف يصح فى أى مكان ، ولكن الاعتكاف بالمسجد هو الاعتكاف الكامل ؛ لأنك تأخذ فيه بالزمان والمكان معاً .

ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها الم ومعنى
الحد الحد الله هى محارمه .
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول :

ومَنْ وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ، ألا إن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله تعالى فى أرضه محارمه (١١) .

إذن، فالمحارم هي التي يضع الله لها حداً فـلا نتعداه . ولنا أن نلحظ أنه ساعة ينهي

 <sup>(</sup>۱) هذا الحديث أخرجه الإمام البخارى ومسلم وأبو داود والترصذى والنسائى وابن ماجه عن النعمان بن بشير وهو
هنا جزء من الحديث .

## ○ V1· ○○+○○+○○+○○+○○+○○

الله عن شيء فهو يقول: وفلا تقربوها؛ وساعة يأمر بأمر يقول سبحانه: وفلا تعتدوها؛. وفي ذلك رحمة من الله بك أيّها المكلف.

فلا تجعل امرأتك تأتيك وأنت في معتكفك ؛ فقد تكون جميلة ، صحيح أنك لا تنوى أن تفعل أى شيء ، لكن عليك ألا تقرب أسباب النواهي ، ومثال ذلك تحريم الحمر لقد أمر الحق باجتنابها أى ألا تقرب حتى مكان الخمر ؛ لأن الاقتراب قد يُزين لك أمر احتسائها ، إذن فلكي تمنع نفسك من تلك المحرمات فعليك ألا تقرب النواهي . وفي الأوامر عليك ألا تتعداها .

ويذيل الحق الآية بقوله: وكذلك يبين الله آياتِه للناس لعلهم يتقون ، والآيات هي العجائب ، وكل آية هي شيء عجيب لافت ، لذلك نقول : هذه آية في الحسن ، وتلك آية في الجهال ، وقد تُطلق الآية أيضا على السمة ؛ لأن السمة أو العلامة هي التي تلفتنا إلى الشيء ، فيكون ما جاء بالآية داخلا في معنى قوله الحق : « تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ؛ .

ولقد أوضحت هذه الآية والآيات السابقة عليها ، تشريعات الصيام والاستثناء من التشريع رفعا للحظر ودفعا للمشقة بعد أن تقع ، وكل ذلك ليستوفى التشريع كل مطلوبات الله من المُشرَّع له . وحين يأخذ كل إنسان دلك البيان الوافى من ربه ويسبطر به على حركة حياته في ضوء منهج الله يكون قد اتقى . والتقوى - كها نعلم ليست للنار فقط ، ولكنها اتقاء لكل مشاكل الحياة ؛ فالذي يجعل الحياة مليئة بالمشاكل هو أننا نأخذ بالقوانين التي نسنها لأنفسنا ونعمل بها ، ولكن إذا أخذنا تفنين الله لنا فمعنى ذلك أننا نتقى المشاكل . ولذلك يقول الحق :

## ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكِي فَإِنَّ لَهُ مُعِيشَةً ضَنكًا ﴾

(من الآية ١٢٤ سورة طه)

أى أن حياته تمتلىء بالهموم والمشاكل، لأنه يخالف منهج الله. وإذا لم تنشأ المشاكل مع المخالفات لقال الناس: خالفنا منهج الله وفلحنا، لذلك كان لابد أن توجد المشاكل لتنبهنا أن منهج الله يجب أن يسيطر. وحين يتمسك الناس بمنهج

الله ، لن تأتى لهم المشاكل بإذن الله .

وانظر إلى دقة الأداء القرآن في ترتيب الأحكام بعضها على بعض ، فالإنسان المخلوق لله في الأرض المسخرة له بكل ما فيها ، له حياة يجب أن يحافظ عليها . وتبقى الحياة ببقاء الرزق في الاقتيات من مأكل ومشرب ، وكذلك يبقى النوع الإنسان بالتزاوج . وتكلم الله في رزق الاقتيات ، فجعله للناس جميعا عندما قال :

## ﴿ يَكَأَنُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلأَرْضِ حَلَلُا طَيِّبًا ﴾

(من الآية ١٦٨ سورة البقرة)

وتكلم سبحانه مخاطباً المؤمنين في شأن هذا الرزق، فقال:

﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَّنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَارَزَ فَنَنكُرْ ﴾

(من الآية ١٧٢ سورة البقرة)

وبعد ذلك شاء الله أن يديم على المؤمنين به قضية التكليف فحرَّم عليهم الطعام والشراب والنكاح في أيام رمضان ، وهي حلال في غير رمضان ، وأحلها الله في ليل رمضان ، وإذا كان قد أرشد أن كل حركة في الحياة هدفها بقاء الحياة ، وإذا كان بناء الحياة يتوقف على الطعام ؛ وهو أمر ضرورى لكل إنسان ، وإذا كانت الحياة تمتد وتتوالى باستقاء النوع ، فيبلغ الرجل وينضج ويصير أهلًا للإخصاب ، وتبلغ المرأة وتنضج وتصير أهلًا للإحمال ، فإذا كانت كل المسائل السابقة لازمة للجميع ، فلابد من تشريع بنظم كل ذلك .

إن النشريع يسمح لك أن تأكل مما تملك ، أو تأكل مما لا مالك له ، كنبات الأرض غبر المملوكة لأحد ، إلا أنك قبل أن تأكل لابد أن تنظر في الطعام لتعرف هل هو مما أحل الله أم لا ؟ والتشريع لا يسمح لك أن تأكل من نبات الأرض المملوك لغيرك ، ونجرم عليك أن تصطاد حيوانات مملوكة لغيرك ، فالتشريع يحترم الجهد

الذي تحرك به مالك الأرض ليزرع النبات أو ليُربى الحيوان ، فلا تقل : إن ذلك النبات في الأرض وأنا آكل منه ، أو أن ذلك حيوان موجود أمامي وأنا اصطدته .

إن الحق يضع التشريع لينظم الحركة في المال المملوك للغير بعد أن نظم الحركة في المال غير المملوك والطعام غير المملوك ، فإذا سبقك إلى المال غير المملوك أو الطعام غير المملوك إنسان ، أو تحرك إنسان بحركة في الوجود فاستنبط مالاً صارت هناك قضية أخرى لا تتعلق بذات المأكول ، ولكن بملكية المأكول ، فقد بين الله سبحانه : أن كل عمليات اقتياتك في الحياة عملية لا يمكن أن تستقل بها أنت ، فلابد من اختلاط حركة الأخرين معك ، فأنت لا تأكل إلا مما يكون في أبديهم ، وهم لا يأكلون إلا مما يكون في أبديهم ، وهم لا يأكلون إلا مما يكون في يدك .

فالفلاح مثلاً يبذر البذر ، ولكنّه يجتاج إلى الصانع الذي يصنع له الفأس ، ويصنع له الفأس ، ويصنع له الساقية ، والذي يصنع ذلك يجتاج إلى من يعلمه ، ويحضر له المواد الخام ، إذن فلو سلسلت الأشياء التي توصلك إلى الطعام لوجدت حركات الكون كلها تجدم هذه المسألة . وهكذا نجد أن الأكل من المال المتداول أمر شائع بين البشر ، ويريد الله أن يضبطه بنظام فقال سبحانه :

# ﴿ وَلَاتَأَكُلُو ٓ اَأَمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْفَطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْفَاسِ الْمُحَامِ لِتَأْكُمُ بَيْنَكُمْ فِلْ الْمَوْلِ ٱلنَّاسِ الْمُحَامِنَ اللَّهِ اللَّهِ فَانتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ إِلَا لَهِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَانتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ومادامت أموالى فلهاذا لا آكلها؟ إن الأمر هنا للجميع ، والأموال مضافة للجميع ، فالمال ساعة يكون ملكا لى ، فهو فى الوقت نفسه يكون مالًا ينتفع به الغير .